الشياطىين الـ ١٣ المغامرة رفتم ٢٤٨ ٥ أكتوبر/تشرين أول ١٩٩٦

## فسلعسة الرعسب

طبعة ثانية صدرت الطبعة الأولى في أبريل ١٩٨٠

تائيف محمود سالم رسوم شوق مـــولى

# اسن هسم الشسياطسين الـ ١٣ ؟

انهم ۱۳ فتی وفتاة فی مثل عمرك كل منهم يمتسل بلدا عربيا ، انهم يعنون فی وجه الوامرات الوجهة الی الوطن الكهف السرى التي لا يعرفها احد . . أجادوا فنون القتال ه . استخدام المسدسات . . الغناجر ، الكاراتيه . . وهم جميعا يجيعون عدةلكات وفي كل مفامرة يشسترك الخيسة او ستة من الشياطان معا م. تحت قيادة زعيمهم الفامض ( رقم صغر ) الذي لم يره احسد م. ولا يعرف طباته احد . واحداث مغامراتهم تدورو كل البلاد العربية ، وستجد نفسك معهم مهما كانبلدلدفي الوطن العربي الكبير ،





















### سَلَطَة بدون بصرل!

أخذ التليفون يرن بإلحاح فى غرفة النوم الصغيرة.. بينما رزاز المطر يدق النافذة من الخارج.. وكانت الساعة قد تجاوزت الثالثة صباحا فى تلك الليلة الباردة من ليالى الشتاء.. بينما أخلد ،أحمد، و،عثمان، إلى نوم عميق تحت الأغطية الثقيلة.

رن جرس التليفون للمرة الرابعة.. ففتح المحد، عينيه ومرت لعظات قصيرة ثم مد يده إلى التليفون ورفع السماعة... وكان المتحدث هو رقم مصفر،

أنتبه ،أحمد، فورا وأخذ يستمع إلى الصوت العميق الخشن باهتمام.. بينما عيناه تنظران إلى ساعته ذات الميناء المضيئة.

٥

قال رقم ، صفر، : لقد تأخرت في الرد!.

الحمد،: آسف جدا.. فإن المطر فى الخارج عنيف جدا.. وصوته على النافذة لم يجعلنى أنتبه إلى رئين التليفون.

رقم ، صفر،: هناك مهمة عاجلة. ا

وأحمد،: نتحن على استعداد.

رقم اصفرا: هناك رجل تهمنى سلامته جدا.. رغم أننى لست متأكدا حتى الآن إذا كان عدوا أم صديقا.

،أحمد،: أين هو؟.

رقم ،صفر،: ،فى غرفته بفندق نورماندى.. ستدقان الباب.. وقولا له سلاطة بدون بصل ،إنها كلمة السر وسوف يفتح الباب.. وحاولا ألا يراكما أحد،.

«أحمد»: «ما اسمه؟ وما رقم غرفته؟.

رقم ،صفر،: مؤقتا أسمه ،معروف مبارك،.. الغرفة ٣٨ الطابق الثالث.. وهناك رجل من رجال الأمن يدعى ،سميح، مكلف بحمايته أيضا فتعاونا معه.. إنه يعرف كلمة السر أيضا.

،أحمد،: مانوع التهديد الذي يتعرض له الرجل؟.

رقِم ، صفر، : القتل أو الخطف.

، أحمد، : سنذهب فورا.

رقم «صفر»: سأتصل بكما بعد نصف ساعة هناك لأعطيكما بقية التعليمات.

ونزلا ،أحمد، و،عثمان، ليتوجها إلى الفندق.

وعندما وصلا إلى مدخل الفندى.. وجدا صالة الفندى خالية.

قال ،أحمد،: فرصة .. سنتجه إلى الغرفة فورا.. ودق ،أحمد، الباب دقا قويا.. ولكن مضت الدقائق دون أن يفتح أحد.

قال ،أحمد، : لن نستطيع أن ندق الباب أكثر من هذا وإلا نفتنا الأنظار الينا في هذه الساعة المتأخرة.

ومد ،أحمد، يده إلى جيبه الخلفى، وأخرج أداة صغيرة ألصقها بثقب الباب ثوانى قليلسة، ثم سمعا تكة خفيفة وانفتح الباب ودخلا وأغلقاه خلفهما.

كانت الغرفة مضاءة.. ولم يكن الرجل الذى قدما من أجله فيها.. وأحسا على الفور أن تيار هواء شديدا يأتى من ناحية الحمام، فأسرعا إليه.. ولم يكن للرجل أى أثر.

«أحمد»: هل تعتقد أنه خرج؟.

«عثمان»: ولماذا ترك النافدة مفتوحة؟.

«أحمد»: هذا هو السؤال؟!.

،عثمان،: هل خطف؟.

«أحمد»: لانستطيع الجزم بهذا الآن. وإن كنت أرجح أن هذا ما حدث.. خاصة هذه النافذة المفتوحة، إنها توحى بأفكار كثيرة.

«عثمان»: وما هي خطتنا القادمة؟.

وفى هذه اللحظة سمعا طرقات على الباب.. أشار «أحمد» لـ«عثمان» أن يختفى بجوار الدولاب استعدادا لأى تطور.. وأسرع «عثمان» بالاختباء وأخرج كرته المطاط وأسرع «أحمد» يفتح الباب سنتيمترا واحدا، ونظر إلى الخارج.. كان ثمة رجل يقف..

وقال الرجل: سلاطة .. بدون بصل ...

وفتح ،أحمد، الباب ودخل الرجل.. كان طويل القامة.. أبيض اللون.. مقصوص الشعر ذات عينين نفاذتين. وأغلق ،أحمد، الباب واستند عليه.. كان يتساءل: هل هو ،معروف مبارك، ؟



فتح أحد الباب ودخل الرجل .. كان طويل القامة .. أبيض اللون .. مقصوص الشعر .. ذا عينين نفاذتين .

أم رجل الأمن المكلف بحمايته ؟! وقرر أن ينتظر حديث الرجل. وسرعان ماتحدث قائلا: «أين معروف، ؟!.

وأدرك ،أحمد، على القور أنه ليس الرجل الذى قدما لحمايته فقال: لقد حضرنا منذ لحظات، ولكننا لم نجده!

واتجه الرجل إلى الحمام وسار ،أحمد، خلقه.. واتجه إلى النافذة وأطل منها بينما وقف ،أحمد، وسط الحمام يتأمل كل ما فيه.. ولفت نظره خطوط مكتوية بالصابون على المرآة واقترب يتأملها، وسمع خطوات الرجل خلفه، فتظاهر بأنه يغسل يديه.. فتركه الرجل وذهب إلى الغرفة.

أخذ ،أحمد، يتأمل الخطوط.. كان واضحا أنها محاولة للكتابة بقطعة صابون على المرآة وأن كاتبها كان في عجلة من أمره.. واستطاع ،أحمد، بمجهود أن يقرأ (سينما ٩٩). وفكر ،أحمد، لحظات ثم مسح الكتابة وعاد إلى الغرفة.. وكان جرس التليفون يرن وكان ،عثمان، أقرب إليه فرد.. كان المتحدث هو رقم ،صفر،.. وأخذ ،عثمان، يستمع ويرد:

- لم نجده.

- لا نعرف.

- نرجح أنه هرب أو اختطف.

- نعم .. رجل الأمن معنا.

وسلم ،عثمان، السماعة إلى رجل الأمن الذى أخذ يستمع ويرد هو الآخر:

- حضرت بعدهما بقليل.

- أرجح أنه هرب من نافذة الصمام، فمن الممكن النزول على المواسير إلى الشارع، ومع ذلك سوف أقوم مع رجالي ببحث كل شيء.

وطنب ،أحمد، أن يحدث رقم ،صفر، فقال له هامسا: أرجو أن تحدثنى بعد ربع ساعة في المنزل!.

ووضع ،أحمد، السماعة وأشار له عثمان، فخرجا، وسرعان ما كانت السيارة تعود بهما إلى شقتهما الصغيرة، وفجأة تحت أنوار السيارة شاهد ،أحمد، سيارة تخرج من طريق جانبى مخالفة قوانين المرور وتقبل عليه مسرعة في الاتجاه المضاد.. وأسرع يتفادها ويدوس على الفرامل، ويغير اتجاهه في نفس الوقت.. ولكن قدمه التي امتدت إلى الفرامل مضت في طريقها إلى أقصى الفرامل دون أن يحس بالمقاومة المعتادة للفرملة

تحت قدمه.. وأدرك أن القرامل لاتعمل.. ومضت السيارة على الأرض الزلقة تدور بلا وعى وهو يحاول السيطرة عليها.. وانزلقت بسرعة وبشدة في اتجاه الكورنيش وكادت تقتحمه وتسقط في البحر، ولكنه أدار المقود بسرعة بعد أن رفع قدمه عن البنزين تماما.. وأخذت العربة تتأرجح في كل اتجاه وتدور ثم اصطدمت بجدار الكورنيش وتوقفت.

نزل «أحمد» و«عثمان» مسرعين.. وكان المطر مازال يهطل مدرارا.. ومن بعيد شاهدا ضوء سيارة مقبلة بسرعة.. واقتربت منهما.. فأسرع «عثمان» إلى وسط الشارع يشير إليها ليركبانها. وفجأة صاح «أحمد»: انبطح على الأرض.

ورغم زمجرة الريح، سمع «عثمان» تحذير «أحمد» وألقى بنفسه على الأرض وفى نفس اللحظة برز من نافذة السيارة مدفع رشاش أطلق سيلا من الرصاص فى اتجاه «عثمان» ثم فى اتجاه «أحمد» الذى احتمى بسيارته المحطمة، ومضت السيارة المعتدية مبتعدة.. وأسرع «عثمان» فوقف واتجه إلى «أحمد» فوجده واقفا بجوار السيارة مرسلا بصره خلف السيارة

المجهولة التى انحرفت فى أول انحناءة واختفت عن عيونهما.

قال ،أحمد،: لنسرع إلى الحوارى الصغيرة.. إن الكورنيش ليس مكانا آمنا!

وما أن وصلا إلى الشقة الصغيرة التى يعيشان فيها حتى رن جرس التليفون وكان رقم ، صفر، هو المتحدث.

وروى له ،أحمد، ماحدث لهما فى الساعات الماضية منذ كلفهما بالتوجه إلى فندق نورماندى وما قرأه على المرآة فى الحمام.. والفرامل التى عطبت.. ورصاص المدفع الرشاش.

واستمع ،أحمد، إلى تعليمات رقم ،صفر، ثم وضع السماعة وأسرع إلى ،عثمان، فى المطبخ قائلا: أترك كل شيء الآن، سننتقل إلى منزل آخر أعطانى عنوانه رقم ،صفر، وسينضم الينا ،خالد، و،الهام، و،زبيدة، .. وستصلنا بقية التعليمات فى التاسعة صباحا.



1(99)

أخذا بعض حاجاتهما الضرورية، ونزلا السلم مسرعين.. كانا يسكنان في الطابق الرابع في عمارة بلا مصعد.. وغادرا الطابق الرابع.. وصلا إلى الطابق الثالث.. وسمعا صوت أقدام تصعد مسرعة.. وقبل أن يتمكنا من رؤية القادمين، شاهد ،أحمد، الذي كان في المقدمة مسدسا يمتد اليه، ووجها شرسا يواجهه قائلا: ،قفا ولا تتحركا، . ولكن هذا الأمر لم يكد ينطلق من فم صاحبه، حتى انطلقت قدم ،أحمد، في ضرية قوية أطارت المسدس من يده، ثم انقض عليه كالصاعقة، المسدس من يده، ثم انقض عليه كالصاعقة، وفي أسفل السلم بدا رجل آخر وفي يده مسدس..

أخرج ، عثمان، كرته المطاط وأطلقها كالقنبلة فأصابت الرجل فسقط على أثرها كأنه جوال من التبن، فأسرع ، عثمان، إلى ، أحمد، الذى كان هو والرجل الأول يتدحرجان على السلم فى صراع مميت، وامتدت يدا ، عثمان، سريعا إلى إحدى ذراعى الرجل ولوتها، وصاح الرجل من فرط الألم، ولكن صيحته انتهت بضربة قوية من ، أحمد، أغلقت فمه.. وأسرع ، عثمان، يلتقط كرته الجهنمية وطارا على السلالم وغادرا العمارة.. وعندما وصلا إلى الطريق شاهدا سيارة تقف على الرصيف المقابل ومحركها يعمل.. وكان الرجل الذي يقودها يجلس إلى المقود متظاهرا بقراءة جريدة.. ولكنه لمحهما، فقتح باب السيارة ونزل.. ولكنه تهاوى على الأرض بعد أن عبرت كرة المطاط الشارع كالقذيفة وأصابته.

قال ،أحمد، : هيا بنا سريعا.

بعد ساعة من وصول ، عثمان، و،أحمد، إلى مقرهما الجديد، توافد بقية الشياطين المقيمين في بيروت وهم ، إلهام، و، زييدة، و، خالد،

واجتمع الشياطين الخمسة . . وشرح لهم «أحمد» الموقف .

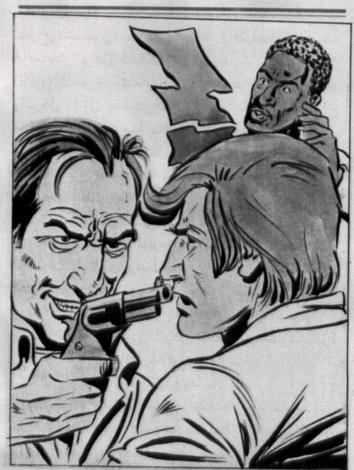

شاهد أحد الذي كان في المقدمة مسدسا يمتد إليه ، ووج ها شرساً يواجهه قائلًا: قف اولا تتحركا ".

وفى التاسعة تماما رن جرس التليفون. كان المتحدث هو رقم ،صفر، .. وروى له ،أحمد، محاولة الإعتداء.

رد رقم ، صفر،: لا أدرى.. ولكن سأبحث الأمر! ، أحمد،: أخشى أن يكون مقرنا الجديد معروف أيضا!.

رد رقم ، صفر، : مقركم الجديد لايعرفه أحد سواى.. أما مقركم السابق فلم يكن يعرفه إلا رجل الأمن الذى أرسلته لحماية ، معروف مبارك، وطلبت منكما التعاون معه.

وسأقول لك القصة كاملة.. قصة معروف مبارك... إنه واحد من ١١ عالما عربيا اختطفوا في ظروف غامضة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهو دكتور في الكيمياء.. كان يعمل في أحد مراكز البحث العلمي في بلد عربي.. وكان البحث الذي يعمل فيه هو وقود الطائرات.. ومنذ عامين اختفي الدكتور واختفت آثاره تماما.. وفقدنا الأمل في العثور عليه.. ثم اتصل ليلة أمس بأحد أرقام تليفوناتي السرية التي لايعرفها إلا القليل ممن يتعاملون معي.. وقال أنه استطاع الهرب وأنه نزل في فندق نورماندي وطلب حمايته.. وقد

اتصل بى أنا بالذات لأننى كنت المسئول عن حمايته، كما أن أكثر العلماء لم يكونوا يصدقون أنه سيصل إلى شىء.. ولكنى كنت أصدقه.

،أحمد،: إنها قصة في منتهى الإثارة.

رقم ،صفر، : طبعا وفي منتهى الأهمية.. فالبحث الذي كان يجريه لامثيل له في العالم. فقد كان يحاول اكتشاف نوع من الوقود الجاف بدلا من البنزين.. تكفي كمية قليلة منه لمد الطائرة بالوقود لمسافة آلاف الكيلومترات وهو وقود رخيص وخفيف الحمل ويوفر قدرا كبيرا من الأمن. وكذلك كانت الأبحاث التي كان يعمل بها بقية العلماء على نفس الدرجة من الأهمية! لهذا من المهم جدا العثور على الدكتور ،معروف،... فقد يدلنا على بقية العلماء.. وأنا مقتنع الآن أن خطفه دليل على جدية البحث الذي يجريه.

ثم قال رقم ، صفر، سأرسل في طلب ، ريما، فورا . وستنضم إليكم هذا المساء .

استسلم ،أحمد، و،عثمان، للنوم بعد مغامرات النيل المرهقة.. بينما جلس بقية الشياطين وأمامهم كلمة سينما ورقم (٩٩) يحاولون الوصول إلى معرفة ماذا تعنيان.. وفي المساء

وصلت ، ريما، واستقبلها الشياطين استقبالا حماسيا.. وسرعان ماكانت تستمع إلى قصة الأحداث الليلية التي جرت.. ثم وضع الشياطين أمامها كلمة سينما ورقم (٩٩) وقال ،عثمان، والآن أرجو أن تكشفى غباء هؤلاء الشياطين وتعرفى فورا ماهى حكاية هذه الكلمة وهذا الرقم. قالت ، ريما، مبتسمة: حسنا.. سأحاول وغرقت فى تلكير عميق بعدها سألت: كم دارا للسينما فى بيروت ؟.

والهام: حوالي ٣٠ دارا للسينما!.

ريما،: اننى سأقدم لكم عدة افتراضات.. أولا ألا تكون الكلمة هى سينما مثلا.. قد تكون كلمة أخرى..ولكن دعوا هذا الافتراض جانبا.. ولنعمل على أن الكلمة صحيحة.. والآن الرقم.. وهناك احتمالان: أن يكون رقما واحدا، أو رقمين.. أى أنه إما ٩٩ أو ٩ و٩ .. فإذا كان ٩٩ فهو يمكن أن يكون رقم كرسى في صالة إحدى دور السينما.. وإذا كان رقمين فرقم ٩ هو رقم الصف.. ورقم ٩ ورقم الآخر هو رقم الكرسى.

،أحمد،: إذن سنقوم جميعا بدخول أكبر عدد من دور السينما هذه الليلة.. كل واحد يدخل



سينما ويحاول الحصول على المقعد رقم ٩ فى الصف رقم ٩، فى حفلة الساعة السادسة، ثم الساعة التاسعة.

«خالد»: ولكن هل الصف رقم ٩ فى الصالة أو البلكون؟.. وهل هو رقم ٩ من أول الصالة أو آخرها!.

أحمد،: على كل واحد يدخل السينما أن يفحص كل كرسى فى الصف رقم ٩ سواء فى الصالة او فى البلكون.. من الأمام أو الخلف.. من الشمال أو اليمين. إننا وراء سر سيهتز له العالم.. وفى سبيله لن يقف أمامنا شىء. قالت «إلهام» ضاحكة: قد نجد المقعد المطلوب مشغولا.

، أحمد، : في هذه الحالة انتظرى حتى نهاية الفيلم حتى يغادر من يشغل الكرسي مكانه.

وفى الساعة السادسة كان الشياطين الستة قد انطلقوا واحدا بعد واحد وانتشروا فى أنحاء بيروت، كل منهم يدخل دارا للسينما بحثا عن رسالة فى مقعد رقم ٩ فى الصف رقم ٩ ذات اليمين وذات الشمال.. وهو لايدرى حتى أين تكون هذه الرسالة .. ولكن لم يكن أمامهم حل آخر لمعنى الرسالة المجهولة والمكتوبة بالصابون على مرآة فى حمام.

وقف «أحمد» في الصف أمام سينما «ستراند» وكان الصف يتقدم ببطء ، فقد كان الزحام شديدا على السينما، فهي تعرض فيلما بطولة «بريجيت باردو، وأحس «أحمد» إحساسا غامضا بأنه مراقب. ولكنه لم يلتفت حوله مطلقا، لقد تعلم أن يستسلم للمراقبة حتى لايشك المراقب. أنه فهم وهكذا يمكن التعرف عليه بعد فترة . وكان يدرك أن من يراقبه لابد أن يقف خلفه حتى يعرف حركاته وفي نفس الوقت لايكشف نفسه.

ووصل إلى الشباك ونظر فى لوحة المقاعد.. وأخذ يعد بسرعة ٩ صفوف، ثم الكرسى التاسع، ولحسن الحظ وجده خاليا. وبينما يضع إصبعه على الكرسى المطلوب وجد من يقف خلفه يميل بشدة ليراه وهو يختار كرسيه. ولدهشته الشديدة كانت فتاة حسناء.

وحصل على التذكرة ودخل السينما. وكان قد أعطى تذكرته اللبلاسيه، الذى يتولى إرشاد الرواد إلى أماكنهم وسار خلفه.. وبعد أن جلس فى مقعده، وجد الرجل يعود ومعه الفتاة وأشار إلى المقعد الخالى بجواره.





#### على الطريقية الأمريكية!

فى الاستراحة التى تسبق عرض الفيام. حاولت الفتاة الحديث مع ،أحمد، كان واضحا انها تتعمد أن تتعرف به. فجاراها فى الحديث. وهو يزن كل كلمة يسمعها وكل كلمة يقولها.. وفى نفس الوقت كانت أصابعه تتحسس المقعد الجالس عليه. ويعد الصفوف من الأمام والخلف. ومن اليمين واليسار ويحدث نفسه: إن ،معروف، هذا رجل غريب.. فقد ترك رسالة فى دار سينما حافلة بالرواد،.

وانطقات الأنوار وبدأ القيلم. وتوالت أحداثه، وعندما انتهى العرض واضيئت الأنوار ارتدت الفتاة البالطو، ثم فجأة وضعت ذراعها في ذراع ،أحمد، وكأنهما صديقان. وخرجا دون أن يتم

أحمد، تفتيش المقاعد وهي المهمة التي حضر من أجلها، ولكنه كان يدرك إن لغز الكرسي رقم ٩٩ يستطيع أن ينتظر.. فهذه الفتاة سوف تضعه أمام أعدائه المجهولين وجها لوجه.. وعندما وصلا إلى الشارع قالت له: إن معى سيارتي وأستطيع توصيلك إلى أي مكان تشاء.

قال دون تفكير: فلنذهب إلى «الروشة» .. إن صديقا بانتظاري هناك.

وعند آخر الشارع هدأت من سرعتها وقبل أن تدخل إلى الميدان انطلقت الفتاة بالسيارة. وفجأة برز رجل من باب منزل وفتح باب السيارة الخلفى وركب. وأحس ،أحمد، بفوهة مسدس باردة تلتصق برقبته من الخلف.. لقد أصبح ظهرا لوجه مع عدوه المجهول وسمع صوتا يقول: إنك ضيفنا المبجل اذا لم ترتكب حماقة!!.

وتراجعت فوهة المسدس عن رقبته وقال الرجل:

- سيظل مسدسى مصوبا إلى رأسك فكن عاقلا.. ولا داع فى نفس الوقت أن تسأل اسئلة فليست هناك اجابات.

وغادرت السيارة «بيروت» وانطلقت في طريق الجبل كانت الفتاة تقود السيارة ببراعة حسدها

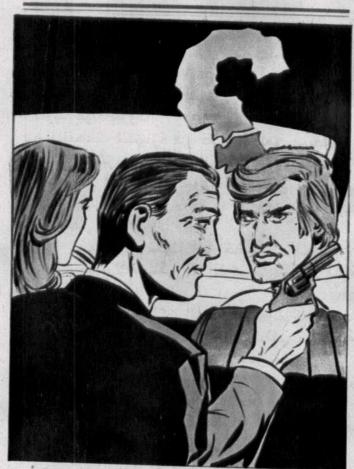

أحس أحد بفوهة مسدس تلتصق برقبته من الخلف .. لقد أصبح ظهرًا لوجه مع عدوه المجهول .

عليها ،أحمد، .

وضع ،أحمد، يده اليسرى على فخذه ونظر إلى الساعة.. وأخذ يحسب المدة التى قطعوها.. كانت ثلاثة أرباع الساعة. فهم على بعد ١٠٠ ميل تقريبا من ،بيروت،.

وانعطفت السيارة فى طرق مظلمة موحشة.. وبدأت تهتز وترتج.. والفتاة تقودها بمهارة.. وفجأة لمع فى الظلام ضوء صغير يأتى من جانب أحد الجبال.. وأدرك ،أحمد، أن وقت العمل قد حان فقال:

- أخسى أن تكونا قد أخطأتما.. فإننى لا أعرف سببا لاختطافى إلا إذا كنتما تريدان فدية مثلا.

لم ترد الفتاة، ولكن الرجل قال: إننا نعرف ما نفعل؟ إنك رجلنا المقصود! ولن نطلب أى فدية عنك. انك - وضحك الرجل - لاتقدر بمال.

قال ،أحمد، في الحال: ولكن لابد أن أعرف لماذا اختطفتماني.. وإلى أين أنتما ذاهبان بي ؟! رد الرجل: ستعرف فورا لماذا اختطفتم.. لم تبق سوى دقائق قليلة.

وكان هذا الرد هو ما يريده ،أحمد، .. تسللت يده اليمنى فأمسكت بمقبض الباب في هدوء

وامتدت قدمه اليسرى فى حذر شديد فى اتجاه الفرامل.. ونظر حوله ورأى السيارة تقترب من الضوء وأدرك أنه ضوء المكان الذى تتجه إليه السيارة، وفجأة مد قدمه وداس الفرامل بكل قوته. وفى نفس الوقت فتح الباب ثم ألقى بنفسه فى الخارج.. وانطلقت صيحة ألم من الفتاة التى داس على قدمها.. وانطلقت رصاصة سمع على أثرها صوت تحظيم زجاج السيارة.

أخذ يتدحرج دون أن يقف بينما سمع صوت باب السيارة يفتح ولعنات تنطلق في الظلام.

لقد عرف إلى أين هو ذاهب وكان هذا كل مايريد معرفته فلابد أنه ليس المختطف الوحيد من الشياطين الستة الذين خرجوا إلى دور السينما.

فمادام هو مراقبا، فهم أيضا مراقبون، ومادام هو اختطف.. فلابد أن العدو المجهول قد اختطف أو حاول أن يختطف غيره.. خاصة عندما اخطأ الرجل وقال:

- ستعرف فورا لماذا اختطفتم.. فهناك إذن مختطفون آخرون.

بعد أن تدحرج نحو ١٠٠ متر على سفح الجبل ..

توقف ثم وقف مسرعا، واختار صخرة قريبة واختفى خلفها.. وأخذ يستمع فى صمت عميق محاولا تتبع محاولات الرجل فى تعقبه، فالفتاة بالطبع لن تشترك فى المطاردة.

وكان القمر الذى يختفى خلف الغيوم قد تسللت حزمة من أشعته الفضية التى فرشت الجبل واستطاع ،أحمد، أن يرى شبح الرجل، وعندما استدار شاهد فى يده بطارية يطلق منها خيطا من الضوء بين وقت وآخر.

تحرك ،أحمد، سريعا ودار بحيث يصبح خلف الرجل محاذرا أن يحدث أى صوت لم يكن يريد ان يشتبك معه خاصة وانه مسلح، وكان الرجل يتتبع خط سقوط ،أحمد، على السفح ووصل فعلا إلى النقطة التى استقر عندها ،أحمد، .. وفى خطوات سريعة كالفهد، انقض ،أحمد، عليه ..

تدحرجرت البطارية المضاءة على الأرض. وسرعان ما انحنى اأحمد، عليه وفك رباط عنقه وربط يديه مع قدميه من الخلف، والتقط مسدسه ووضعه في جيبه وأخذ يصعد الجبل مسرعا في اتجاه السيارة وبيده البطارية.

كانت الفتاة قد غادرت السيارة وأخذت تمشى

بجوارها فتقدم «أحمد» منها مسرعا. كان متأكدا انها ستظن أنه زميلها عندما تشاهد البطارية فى يده.. وفعلا رأته يصعد الجبل. ثم تقدم منها وأطلق بطاريته فى وجهها بحيث يعشى عينيها فصاحت: «جان».. هل وجدته ؟.

ولم يرد ،أحمد، حتى أصبح أمامها مباشرة قال:

- لقد جنت حسب الموعد الذي بيننا!!.

قالت بعصبية: ماذا حدث؟ أين ،جان، ؟

رد ،أحمد،: سؤال غريب.. إن ،جان، سيقضى ليلة هادئة في أحضان الطبيعة!

ثم قال «أحمد، بصوت صارم: والآن ساعدينى لدفع العربة إلى هذا الكهف القريب.



ولم يكدا يبدآن السير حتى مرقت أمامهم سيارة قادمة من الجبل القريب حيث الضوء فى الطريق النازل إلى «بيروت».. وكان من الواضح أن من فى السيارة مضت فى طريقها دون توقف. ولاحظ «أحمد» انها من طراز «النكولن».

وسارا.. هي في الأمام والحمد، خلفها في التجاه الضوء.. وكان الحمد، يفكر في السيارة التي مرقت أمامهما.. وبعد مسيرة نحو عشر دقائق وصلا إلى مصدر الضوء.. وكانت فيللا أنيقة من الخشب. وقد بنيت تحت ظلال الشجر. وأوقفها الحمد، على مبعدة، كان يريد استجوابها. وفي نفس الوقت كان يريد أن يتصرف بسرعة فقد أقلقته السيارة المسرعة.

قال لها: كم عدد الرجال هنا؟.

أجابت: لا أعرف!

ولم يكن عنده وقت لأسئلة أخرى رغم رغبته الجارفة في أن يعرف عن اعدائه أكثر.

وقال لها: ستقدمينني . . ولاتحاولي إنذار أحد . . . فإن مسدس دجان، معي .

واجتازا مدخلا مظلّلا بالشجر، ودقت الفتاة

الباب، وسمع «أحمد» وهو منزو خلفها في الظلام طاقة صغيرة تفتح في الباب ثم سمع صوتا يقول: من ؟

ردت الفتاة: ،جورجيت، .

وسمع ،أحمد، الباب وهو يفتح، وتحفز ، وماكادت ،جورجيت، تدخل حتى كان يدخل خلفها شاهرا مسدسه شمل المكان بنظرة سريعة. كان هناك رجل يجلس على كرسى وقد مد ساقيه أمامه في استرخاء.. ووضع مسدسا على مائدة بجانبه.. وكان هناك الرجل الذي فتح الباب،

قال ،أحمد، وهو يشهر مسدسه: أرجو ألا أضطر

إلى استخدام....

وقبل أن يكمل جملته مد الرجل الجالس يده ليمسك بمسدسه.. ولكن «أحمد» لم يمهله وانطلقت رصاصة من مسدسه أطارت المسدس بعيدا، وهب الرجل واقفا مذعورا..

كان ثمة باب موارب، وكانت عينا أحد الرجلين قد اتجهتا اليه فقال:أحمد،: أمامى .. أنتم الثلاثة ادخلوا هذه الغرفة.

وسارت ، جورجیت، وتبعها الرجلان فی صمت، وخلفهم ،أحمد، . كانت الغرفة مضاءة ویها فراش تمدد علیه ،عثمان، مقیدا ومكمم الفم، وقال

#### «أحمد»:

- «جورجيت» فكى هذه الأربطة فورا.
 ونفذت الفتاة المهمة المطلوبة منها بسرعة.

«أحمد»: هل كان معك أحد من الزملاء؟.

، عثمان، : نعم.. ، خالد، .. وقد أخذوه بالسيارة الآن إلى ، بيروت، إلى عيادة أحد الأطباء إنهم يحاولون ارغامه على التقيىء .. لقد ابتلع الرسالة (٩٩)!.

ا أحمد : وماذا كان فيها؟

عثمان: لا أدرى.. فقد حضرت قبله ولم يستطع أن نتحدث، ولكنى شاهدته يبتلع الورقة.. وقد قال لهم انه لم يقرأها.

التغت وأحمد إلى الرجل الواقف وقال في

- إلى أى عيادة؟. تردد الرجل لحظات ثم قال: فى شارع الأميير عمير، .. عيادة الدكستور مصابتى، .

وطرح «عثمان» الرجل أرضا وقيده. وقيد الرجل الآخر وقال «أحمد»: هيا بسرعة فقد نلحقهم في الطريق إذا أسرعنا.. وإن كنت أعتقد أن السيارة اللنكولن وهي ذات أثنى عشر «سلندر» أسرع بكثير منا.



#### الرسالية السريية إ

أسرع ،أحمد، وهو يجر ،جورجيت، من يدها ووراءهما ،عثمان، خارجين.

قال ،أحمد،: ،جورجيت، .. سوف تقودين أنت السيارة .. إنك تعرفين الطريق جيدا ..

وسلم ،أحمد، المفاتيح للفتاة التى أدارت السيارة، ثم أطلقت لها العنان و،أحمد، يجلس بجوارها والمسدس فى يده.. و،عثمان، يجلس فى الخلف.

قال ،أحمد، : كيف أحضروك إلى هنا؟

، عثمان، : قصة مضحكة .. فعند خروجى من السينما احتك بى شخص بطريقة استفزازية فدفعته بيدى، ولم أدر إلا وأنا فى وسط مشاجرة ضخمة .. اشترك فيها عدد كبير من الأشخاص وتقدم شرطى واقتادنى أنا واثنين من المتشاجرين

فى الطريق الى قسم الشرطة كما فهمت.. ولكن السيارة لم تمض الى قسم الشرطة، وأحضرتنى هنا تحت تهديد السلاح.

قالت ، جورجيت، : نقد خدعوني.

،أحمد، : كيف؟

،جورجیت، : لقد أفهمنی ،جان، بأنی سأقوم بدور فی القبض علی لص خطیر.. ولكن ماشاهدته حتی الآن بدل علی اننی انغمست فی مفامرة فیها ضرب واعتداء علی شبان ظرفاء لابیدو أبدا أنهم لصوص!.

،أحمد،: أنت إذن لست من العصابة؟

،جورجيت، : عصابة ؟!! أنا ؟!! إننى محامية .

وضحك ،أحمد، و،عثمان، رغم التوتر الذى يشعران به. وقال ،أحمد، : وكيف قابلته؟!

رجورجيت، : على طريق دمشق - بيروت!.

اأحمدا: أنت قادمة من دمشق إذن؟.

اجورجیت: نعم .. وقد کان اجان، ومعه صدیق له برکبان سیارة ویبدو أنهما کانا یسیران بسرعة فقد اصطدما بصخرة وکادا یلقیان حتفهما، وقد اشارا إلی فتوقفت، ورکبا معی، وعرضا علی مبلغا کبیرا من المال إذا استطعت اللحاق بسیارة

قالا إن فيها لصا هاريا.. ولما كنت من هواة قيادة السيارات بسرعة فلم أتردد.. ولكن يبدو أن الرجل قد سبقنا بمسافة طويلة، فدخلنا بيروت دون أن نعثر له على أثر.

دجورجیت،: لم تقل لی من أنتم، وأقصد بالسؤال اسماءكم.، والجهة التی تتبعونها، فقد خدعت مرة، ولست علی استعداد لأن أخدع مرة أخری!

،أحمد،: آسف، إن كل المعلومات الخاصة بنا لايمكن أن يعرفها أحد، ولكن تُقى بكل كلمة قلتها لك.

، جورجيت، : وما هو المطلوب منى؟

وأجمده : سأقول لك عندما نصل إلى هناك.

ومضت السيارة تشق طريقها إلى حى (رأس بيروت) الفاخر حيث يوجد شارع الأمير ،عمر، ، ثم طلب ،أحمد، من ،جورجيت، أن تركن السيارة بعيدا عن الشارع .. ونزلوا، وقال ،أحمد، لـ،جورجيت، : قد يكون المكان مراقبا .. سيرى على مبعدة منا .. وسنسير خلفك بعد أن نسأل عن مكان العيادة .

سأل ، عثمان، أحد البوابين الذي أشار له على

مكان العيادة، وعندما اقتربوا منها وجدوا السيارة اللنكولن، تقف أمامها.

فقال ،أحمد، : انهم مازالوا هنا.. ستصعدین یا، جورجیت، .. قولی لهم انك قادمة من طرف ، جان، .. وأن الخط التلیفونی معطل.. وأن كل شیء یسیر علی مایرام.. سنصعد خلفك، وستقف خارج العیادة، وستخرجین بعد أن تبلغیهم الرسالة وتقولی لنا ماذا یحدث فی الداخل.. عدد الرجال الموجودین.. أین یوجد ،خالد، هل تمت العملیة أم الا. وحاولی أن تترکی الباب مفتوحا.

سبقتهما «جورجيت».. وبعد لحظات تبعاها.. وقد وضع «أحمد» يده فى جيبه ممسكا المسدس» بينما صعدت «جورجيت» بالمصعد، استخدما هما السلالم حتى لايراهم أحد معها، فالمفروض أنها جاءت وحدها.

كانت العيادة في الطابق الخامس، وعندما وصلا إلى قمة السلم توقفا قليلا عندما سمعا الباب يفتح ثم يغلق، وتقدما بهدوء ووقفا أمام الباب. وقال «عثمان»: لقد أغلقوا الباب؟

الممد،: أرجو أن تتركه اجورجيت، عندما تخرج مفتوحا.

واقترب ،أحمد، من الباب ووضع أذنه على ثقب المفتاح محاولا التصنت، وسمع حوارا غاضبا، ثم صفعة قوية، وصيحة ألم.. ثم أقدام تجرى فى اتجاه الباب، وفتح الباب فانزوى أحمد، سريعا جانبا.. وظهرت ،جورجيت، على عتبة الباب، ثم ظهرت ذراع رجل تحاول اجتذابها إلى الداخل.

وكان هذا يكفى.. انقض ،عثمان، على الرجل بينما اندفع ،أحمد، شاهرا مسدسه.. واستطاع أن يرى فى لمحة رجلا آخر يشهر مسدسا.. ورجلا فى ثياب بيضاء لم يشك أنه الدكتور ،مصابنى، يقف فى ركن الصالة منكمشا وقد بدا عليه الذغر الشديد.

وأطلق الرجل رصاصة على المصباح فساد الظلام، وانبطح ،أحمد، على الأرض.. فقد انطلق سيل من الرصاص من مسدس الرجل، وأحس ،أحمد، بأقدام تجرى في اتجاه الباب، وهب واقفا.. كان مايهمه في هذه اللحظة هو ،خالد، والرسالة السرية التي ابتلعها، وكان يعرف أن صوت الرصاص سوف يلفت انتباه سكان العمارة وأن أشياء كثيرة قد تحدث.



مع أحد صوت أنين يصدر من جانب أحد أركان الغرفة ، وعلى الفراش كان خالد بنام وقد بداعليه الإعياء الشديد ، فأسرع إليه وحمله .

اندفع الى الغرف ينادى: مخالد.. خالد..، .

وسمع صوت أنين يصدر من جانب أحد أركان الغرفة، فأضاء نورها، وعلى فراش فى جانب الغرفة كان ،خالد، ينام، وقد بدا عليه الإعياء الشديد.

أسرع ،أحمد، إليه وحمله على كتفه، وجرى به إلى الصالة ثم إلى السالالم وهو ينادى: ، عثمان، . . اتبعنى!

وجرى إلى المصعد، ولحسن العظ وجده مازال في مكانه فقتح الباب، وتبعه ،عثمان، وهو يسحب ،جورجيت، من يدها.. ونزل المصعد سريعا.. بينما كانت ضجة كبيرة ترتفع من مختلف شقق العمارة.

وصلوا إلى الشارع. كانت السيارة واللنكوان، قد غادرت مكانها وجرى وأحمد، بسرعة هائلة رغم حمله ووصل إلى سيارة وجورجيت، التى كانت لاتزال في مكانها، وكان المارة المندهشون قد بدأوا يتجمعون وصاح وأحمد،: بسرعة!.

وركبت ،جورجيت، وعثمان، وأدرات الفتاة محرك السيارة، واندفعت كالعاصفة قبل أن يصل رجل الشرطة الذي كان يطلق صفارته في دفعات

متلاحقة .

اندفعت ، جورجیت، بالسیارة فی أول منعطف قابلها ثم انعطفت مرة أخرى واطلقت للسیارة العنان.

كأن ،خالد، يجلس بجوار ،أحمد، مستندا عليه.. وكان صوت تنفسه ثقيلا، فقال ،أحمد،: أظن أنه واقع تحت تأثير مخدر.

ثم وجه حديثه إلى «جورجيت» متسائلا: ماذا حدث عندما دخلت العيادة. لقد سمعتك تصرخين! وضعت «جورجيت» يدها على خدها وقالت: لقد نفذت تعليماتك.. فتح لى الباب أحد الرجلين.. ووجدت الدكتور يقف مصفر الوجه.. وقد رفع الرجل الآخر مسدسا في وجهه.. وقلت لمن فتح الباب انني قادمة من عند «جان» وأن كل شيء الباب انني قادمة من عند «جان» وأن كل شيء على مايرام.. فإذا به يصيح في وجهى: أنت كاذبة، وأن التعليمات ألا يحضر أحد لعيادة الدكتور لأي سبب، ثم صفعني على وجهى وطلب مني أن أقول الحقيقة، فأسرعت أجرى إلى الباب وفتحته حسب تعليماتك.. ثم سارت الاحداث كما تعرف.

قال (أحمد): آسف جدا.. لقد عرضتك

للضرب، ولم يخطر ببالى انهم رتبوا أمورهم بهذه الدقة .. آسف.

اجورجيت: لقد شاركت في اختطافك.. وكان واجبا علي أن أشارك في إنقاذك وقد فعلت.

قال «أحمد»: اننى أريدك أن تفادري «بيروت» فورا.. إنك معرضة لخطر شديد.. لخطر القتل!.

، جورَجيت، : إننى أريد الاشتراك معكم في هذه المغامرة.

الحمد، : آسف.. ولكن، من يدرى، قد نستعين بك مرة أخرى. المهم أن تعودى فورا إلى دمشق واعطينا عنوانك فقد نتصل بك مرة أخرى.

وتحركت السيارة مبتعدة.. بينما اتجه ،أحمد، و،عثمان، إلى العمارة وهما يحملان ،خالدا، . كانت الساعة قرب منتصف الليل، فلم يلتقيا بأحد على السلالم.. وفتح ،عثمان، الباب ودخل الثلاثة.. وكانت في انتظارهم مفاجأة رهيبة.. لم تكن الفتيات الثلاث موجودات.

وضع ،أحمد، و،عثمان، زميلهما ،خالد، فى الفراش.. وأخذا ينظران إلى الشقة .. ويخبرتهما أدركا أن الشقة قد تعرضت لتقتيش دقيق رغم أن كل شيء كان في مكانه.

وفي تلك اللحظة رن جرس التليفون، وأسرع

أحمد، إليه، واستمع قليلا ثم قال: لقد خطفت الفتيات الثلاث ولا ندرى ماهو مصيرهن.. ولعلهن قد قتلن.. دخالد، قد يموت.. وحصل الأعداء على الرسالة (٩٩).. ولم يبق سوى أنا و عثمان، .. وقد قررنا مغادرة ،بيروت، فورا.. ولن نشترك بعد الآن في أية مغامرات، فحياتنا أهم من أية مبالغ تدفعها لنا.. وداعا.. ولاتدعنا نسمع صوتك بعد الآن.

ثم وضع السماعة في عنف منهيا المكالمة.. ونظر إليه ،عثمان، في دهشة شديدة وقال: من الذي كنت تتحدث معه؟

قال ،أحمد، بوجه جامد: إنه رقم ،صفر، .. ونظر ،عثمان، إلى ،أحمد، وأحس برعدة شديدة.. فلابد أنه قد جن.





## الحظ قد يبتسم

أمسك ، عثمان، بذراع ،أحمد، يهزها في عنف ويصيح: ،أحمد، .. ماذا حدث؟ هل جننت.. كيف تحدث رقم ، صفر، بهذه اللهجة؟! وكيف تدلى إليه بمعلومات كاذبة؟! انطق!.

ولدهشة ، عثمان، الشديدة ابتسم ، أحمد، وقال: - إننى أسمع صوت المصعد. افتح الباب فقد عادت الفتيات.

تحرك ،عثمان، كأنه واقع تحت تأثير سحر وفتح الباب.. ظهرت الفتيات الثلاث على الباب، ودخلن، وقال ،أحمد،: لعل كل واحدة منكن استمتعت بالفيلمين اللذين شاهدتهما.

وقبل أن ترد أية واحدة قال ،عثمان،: لا تقلن

شيئا له .. لقد جن .

ووقفت الفتيات حائرات.. ووقف ،عثمان، في مواجهة ،أحمد،.. وقد التمعت في عينيه نظرة أسى وألم هائلة وقال بصوت مختنق: إنني لم أعد أفهمك.. أرجوك تكلم.. تكلم يا ،أحمد،.

نظر إليه ،أحمد، بهدوء شديد وقال: إنك شاب مخلص يا،عثمان، .. لقد تحدثت مع رقم ،صفر، بهذا الأسلوب، وأمليته معلومات كاذبة .. لأن تليفوننا مراقب.. وفتح ،عثمان، فمه في دهشة شديدة وقالت ،إلهام، وهي تندفع إلى ،أحمد،: ماذا حدث يا ،أحمد،؟

قال «أحمد»: إن ما مر بنا حتى الآن يؤكد هذه الحقيقة: إننا مراقبون.. ولحسن حظنا فقط أننا لم نقتل حتى الآن.. ولكن ذلك قد يحدث في أية لحظة!!.

، عثمان، : إلى أين نذهب؟.

«أحمد»: أرجو أن تدبر لنا «إلهام» مكانا.. وسنتمكن من تضليل من يتعقبنا.. وأظن أنهم سيعيدون تقدير موقفهم بعد أن حصلوا على الرسالة، وسمعوا حديثي إلى رقم «صفر».

اريما،: هل عثروا عليها؟.

دأحمد،: عثر عليها دخالد، ولكنهم أخرجوها من طنه.

، زبیدة، : وأین ،خالد، ؟

«أحمد»: إنه نائم في غرفته.

وأسرعت رزبيدة، إليه، وقال رأحمد،: هات دليل التليفونات يادعثمان، وابحث عن رقم شركات السيارات. واطلب إليهم أن يرسلوا سيارة في الصباح الباكر لتأخذنا إلى دمشق.

سألت والهام، وأحمد،: ما هي التطورات الهامة التي حدثت اليوم؟.

رد عليها ،عثمان،: فتاة معطرة اصطادت الشيطان اللامع ،أحمد، وأوقعته في أيدى العدو المجهول.

،أحمد،: أليس هذا أفضل من أن أقع فى مشاجرة بسيطة؟.

على أى حال المهم الآن أن نعيد تقدير موقفنا بسرعة. تماما كما يفعل العدو.. نقد قصدت أن أثير الاضطراب فى خططهم بالمعلومات التى قلتها فى التليفون.. ورغم هذا فيجب أن نكون على حذر. فهم قد يعرفون أننا نضللهم.

، عثمان، : أعتقد أنهم لن يهتموا بنا بعد الآن.

فنحن لم نعد نملك شيئا يريدونه.

وأحمد،: هذا صحيح.. لكننا رأينا عددا منهم وقد نكون مصدر خطورة عليهم لهذا السبب.

اعثمان،: انهم يعملون تحت الأرض. ولن يهمهم أن نعرفهم أو لا نعرفهم، لقد خطفوا معروف مبارك، .. وحصلوا على الرسالة التي تركها. فهم قد حصلوا على كل شيء ولم نفعل نحن شيئا الا أننا ضريناهم بضع لكمات.

،أحمد،: كنت على استعداد لأن أدفع عمرى لأعرف ما في الرسالة. ماذا كان فيها.. ماذا كتب ،معروف مبارك، قبل خطفه ؟!.

«إلهام»: وما هي خطوتنا القادمة؟ هل صحيح أننا سنركب السيارة إلى دمشق وينتهي الأمر!. «أحمد»: لا طبعا.. اننا سنخطف.. ولكن علينا قبل ذلك أن نجد وسيلة للاتصال برقم ،صفر، . ونظر الشياطين الثلاثة إليه في دهشة وقالت ، ريما،: نخطف، كيف؟

«أحمد»: إن تليفوننا مراقب. وعندما اتصل عثمان، بشركة السيارات، سمع عدونا المجهول المكالمة.. ولو كنت مكانه لانتهزت الفرصة.. وأعتقد أنه سينتهزها فهو سيتصل بشركة السيارت

ويلغى الطلب.. ثم يرسل لنا سيارة من عنده بها سائق من العصابة طبعا يقودنا إلى حيث يريدون. وإلهام، : خطة شيطانية.. ولكن هل تريدنا أن نخطف ؟.

أحمد،: هذا هو الحل الوحيد لإعادة العلاقات بيننا وبين العدو المجهول.

وساد الصمت مرة أخرى.. وظهرت ، زبيدة، عند باب الغرفة وقد بدت على وجهها ابتسامة مطمئنة وقالت: لقد استيقظ ،خالد، ويريد أن يراكم.

وأسرع الجميع إلى غرفة ،خالد، ... ووجدوه جالسا في الفراش.. وقد بدت عليه علامات الارهاق الشديد ولكنه كان يبتسم..

قَالَ أَحمد،: مازلت حيا إذن أ!.

دخالد،: نسوء العظ.. فقد خدروني مرتين؟.

وسأروى لكم ماحدث.. فعندما دخلت السينما لاحظت أننى مراقب.. جلست فى المقعد وانتظرت حتى أطفئت أنوار السينما .. وأخذت أفتش فيه بطريقة لايراها أحد.. ووجدت شقا رفيعا فى حاشية الكرسى تحتى.. ومددت أصابعى فعثرت على أنبوية رفيعة من المطاط فى حجم غطاء قلم الحبر.. وأدركت اننى عثرت على الرسالة (٩٩)

وقررت أن اضلل من يتبعونى فقمت فى الظلام متظاهرا بأننى ذاهب إلى دورة المياه.. وقام شخص كان يجلس بجانبى وسار خلفى.. وكان من السهل طبعا التخلص منه فى دورة المياه، ولكننى كنت واهما.. فقد فوجئت بشخص يمد ساقه فى الظلام.. وقبل أن أتمكن من تجاوزها تعثرت فيها وسقطت.. وانحنى الشخص الذى كان خلفى فوقى.. وأحسست بشكة قوية فى فخذى، وغبت عن الوعى.. كانت حقنة مخدر.

وسكت دخالد، وهو يتنفس بعمق، ثم مضى يقول:

- وعندما استيقظت وجدت نفسى فى سيارة.. ولا أعرف كيف أخرجونى من السينما.. ربما زعموا للناس أنهم اصدقائى.. وقالوا اننى أصبت بالاغماء عندما سقطت.. المهم وجدت نفسى بعد ذلك فى كوخ خشبى.. وجاء ،عثمان، بعدى بثوان قليلة.. وقاموا باستجوابنا عن الرسالة.. وأنكرت كما أنكر ،عثمان، . وقالوا انهم سيفتشوننا.. وأسرعت باخراج انبوية المطاط وابتلعتها.

، إلهام، : معنى هذا أنك لم تقرأها؟! ، خالد، : لم يكن عندى وقت لذلك.



فتح أحمد الرسالة بعناية .. فقد كانت مكتوبة على ورق رفيع للغاية وفردها بين يديه ، وأخذ يقرأها للشياطين .

«إلهام»: وهكذا أخذوك للطبيب، وغسلوا معدتك. وحصلوا على الرسالة؟.

دخالد،: تقصدين أنبوية المطاط!.

،أحمد،: انبوية المطاط؟

خالد، : نعم .. انبوبة المطاط وبها بقية تذكرة السينما.

كان بقية الشياطين يراقبون الحوار وقد أمسكوا أنفاسهم وقال وأحمد، بانبهار: تقصد!..

دخالد،: عندما أفقت في السيارة. كنت ملقى أسفل المقعد الخلفى، ورجل بجلس على المقعد ويضع قدميه فوقى.. وأدركت مايحدث. ورغم صعوبة الحركة وخوفي من افتضاح أمرى، فقد استطعت استبدال الرسالة.. اخرجتها من الغلاف المطاط.. ووضعت مكانها بقية تذكرة السينما ثم مد دخالد، يده في جوريه، وأخرج ورقة ملفوفة بعناية على شكل أنبوية، ثم مد يده بها إلى وأحمد، قائلا: أقصد أن الرسالة مازالت معى.

فك ،أحمد، الرسالة بسرعة.. ولكن قبل أن يقرأها سأل ،خالد، : ألم يفتحوا الرسالة عندما حصلوا عليها في عيادة الدكتور ،مصابني، ؟.

مخالد، : لا .. لقد قال أحدهما .. إن تعليمات

الزعيم تقضى بعدم فتح الرسالة وتوصليها اليه مغلقة وهذا من حسن حظى.

فتح (أحمد، الرسالة بعناية .. فقد كانت مكتوية على ورق رفيع للغاية وفردها بين يديه، وأخذ يقرأ: وأكتب هذه الرسالة بسرعة وأنا في سيارة. ومعى الصقيبة. التي بها المعادلات الضاصة باغتراع الوقود.. و...،

وقبل أن يكمل ،أحمد، القراءة رن جرس الباب.. ويسرعة أغلق ،أحمد، الرسالة ثم وضعها بعناية في جيبه الداخلي. واطمأن الى وجود المسدس معه.. ثم قال: سأذهب أنا و،عثمان، لنرى من الطارق.

وقف ،أحمد، خلف الباب وفى يده المسدس، وفتح ،عثمان، الباب فتحة ضيقة وسمع من يقول: ،سلطة بدون بصل،

ودخل رجل الأمن ،سميح، الذى التقيا به فى فندق ،نورماندى، وتلفت حوله فى حذر ثم قال:
- عندى رسالة من الرجل الكبير!.

إن الرجل الكبير مندهش جدا لمحادثتك التليفونية معه، وقد أرسلني للتفاهم!.

،أحمد،: لم يعد هناك تقاهما ياسيدى، لقد

قررنا جميعا الاستقالة من العمل، وسوف يعود كل منا الى بلده.

الله الكبير إنكم الرجل الكبير إنكم اذا كنتم مصرين على ترك العمل فعليكم تسليم الرسالة السرية لى!

، أحمد، : أى رسالة سرية ؟

اسميح،: الرسالة .. سينما (٩٩)!

«أحمد»: ولكن العصابة حصلت عليها، فقد اختطفوا «خالد، واضطر الى ابتلاع الرسالة وقد أجروا له عملية غسيل معدة، وحصلوا على الرسالة!.

ابتسم «سميح، قائلا: أحب ان اطمئنكم على أن العصابة لم تحصل على الرسالة مطلقا، لقد كان زميلكم «خالد» عبقريا. فقد وضع مكان الرسالة بقية تذكرة السينما التى دخل بها، وهذا ماوجدته العصابة في الانبوبة المطاط!.

أحمد،: وهل علم الرجل الكبير بهذا؟

السميح، : طبعا، انه واسع الاطلاع على كل شيء، والآن أين زميلكم اخالد، ؟

الحمد،: آنه نائم في فراشه تحت تأثير المخدر. المعيح، : علمنا أن المخدر الذي أعطته له



قال أحد بحسم: عثمان فتش صديقنا رجل الأمن المزيف .. ودعنا نرى ما يحمله في جيبه ، وتقدم عثمان وكله دهشة لينفذ ماطلبه

العصابة قوى المفعول، ولكن أثره يزول خلال ساعة.. فلابد أنه استيقظ الآن، هيا نراه!.

وحاول ،سمیح، النهوض ولکن ،أحمد، أخرج مسدسه من جیبه قائلا: أنك لن تتحرك من مكانك یاسیدی، ولن تقابل ،خالد، .. وبالطبع لن تحصل علی الرسالة ...

شحب وجه اسميح، وقال: ماهذا انك ..

ولكن ،أحمد، قبال بحسم: ،عثمان، فتش صديقنا رجل الأمن المزيف.. ودعنا نرى مايحمله في جيبه!

وتقدم ،عثمان، وكله دهشة لينقذ ما طلبه ،أحمد، .





## هــل هناك مفاجآت أخي؟ إ

تسللت أصابع ،عثمان، بمهارة في جيوب ،سميح، .. فأخرجت مجموعة من الأوراق وسلسلة من المفاتيح، ومسدسا ضخما، وبعض أقلام حبر حجمها غير عاد.. وقبضة من الحديد من النوع الذي يستخدمه الفتوات في الضرب، وخنجرا... وعلية سجاير وولاعة.. وقال ،عثمان،: انه ترسانة مسلحة

، أحمد، : والآن ياسيد ،سميح، أين ،معروف مبارك، ؟!

رد اسميح، في صوت كفحيح الأفعى: لا أعلم! الحمد،: كيف لاتعلم وأنت الذي اختطفته من فندق نورماندى. لقد شككت فيك من أول لحظة.. وتركتك تعتقد أنك تخدعنا حتى جاء الوقت المناسب لأواجهك. أخذ دسميح، ينظر إلى دأحمد، نظرات يقطر منها الحقد، ومضى دأحمد، يقول: لقد ارتكبت ياسيدى عدة أخطاء.. آخرها انك صدقت المكالمة التى تمت بينى وبين الرجل الكبير.. إنه يعرف جيدا انى عندما أحدثه بهذه اللهجة غير المؤدبة. وأقول له أننا سنترك العمل، يعرف اننى لا أقصد مطلقا ما أقول.. بل إننى أحذره من أننا مراقبون.. وأننى أطلب منه أن يأخذ حذره.. ولكنك بسذاجة مدهشة صدقت المكالمة.. وهذا ماتوقعته أنا، وتوقعت أيضا انك سترتب أمورك على هذا الأساس.

غمغم ،سميح،: انك شيطان!

وقف مأحمد، قائلا: لقد أضعنا وقتا طويلا في الحديث.

وفى تلك اللحظة نظر «سميح» فى ساعته.. وفى نفس اللحظة سمع صوت أقدام تتقدم من الشقة.. وقال «سميح» مبتسما فى ضراوة انكم مازلتم أطفالا.. لقد حددت لزملانى ربع ساعة منذ دخولى المنزل، فإذا لم أعد.. فعليهم أن يقتحموه.

قال «أحمد، هامسا: افتح الباب بسرعة

يا، عثمان،.. وأعط لهذا الرجل مسدسه بعد أن تفرغه من الرصاص حتى يبدو انه مسيطر علينا، ثم اختف خلف باب المطبخ وراقب الموقف.. وسأقف أنا خلف باب الشقة.. وإذا تحرك هذا الرجل فسوف اسكته بطلقة واحدة.

أسرع ، عثمان، ففتح باب الشقة ، ثم اختفى خلف باب المطبخ بعد أن وضع المسدس الفارغ فى يد «سميح» ، بينما وقف ،أحمد، خلف باب الشقة وقد صوب مسدسه إلى رأس «سميح» ويدت فى عينيه نظرة كالفولاذ.

توقفت الأقدام أمام باب الشقة.. ثم تقدم شخص ونظر إلى الصالة المضاءة، ورأى «سميح» يجلس وبيده المسدس فدخل قائلا: هل كل شيء على مايرام يامستر «لاسكوف» ؟

سمع ،أحمد، اسم ،لاسكوف، ولم يتمالك نفسه من رعدة قوية سرت فى بدنه، لقد تذكر الاسم فورا، فقد كان ضمن مجموعة اسماء حذرهم منها رقم ،صفن أثناء التدريب لأنهم من أخطر من يعملون تحت الأرض، إنه عالم كيمياء. ترك مهنته وتحول إلى مجرم خطير يطارد العلماء ويسرق اختراعاتهم وينسبها إلى نفسه أو يبيعها

لمن يدفع أكثر.

مرت هذه المعلومات بذهن ،أحمد، كالبرق.. ثم شاهد فوهة مدفع رشاش تدخل من الباب، ولاحظ نظرة تحذير في عيني ،لاسكوف،.. ولكن ،أحمد، كان أسرع.. فقد دفع الباب بكل مايمنك من قوة. فأصاب الداخل بضرية قوية اسقطته على الأرض. وشاهد ذراع ،عثمان، تقذف كرته الجهنمية في اتجاه الباب فتأكد أن شخصا آخر كان يدخل.. وسمع صدمة الكرة في رأسه. وصوت سقوطه على الأرض.

فى هذه اللحظات تصرف الاسكوف، سريعا، ففى قفزتين كان ينقض على الحمد، كالصاعقة .. وضريه بالمسدس الفارغ على ذراعه ضرية أطارت المسدس المحشو من يده، والتحما معا فى صراع .. كان الاسكوف، متين البنيان كالثور وأدرك الحمد، انه كى يتغلب عليه فلابد أن يفقد توازنه، وهكذا ضريه بكل قوته، وأصبح الاسكوف، يقف وقد اختل توازنه فلفه الحمد، بين ذراعيه بسرعة ثم وجه اليه ضرية قوية .

فى هذه الأثناء كانت الفتيات الثلاث و، عثمان، قد انقضوا على الرجلين اللذين كانا يحملان



المدافع الرشاشة. وأمسكت والهام، بذراع الرجل الأول وثنته الى الخلف أما وزيدة، فقد هاجمت الرجل الثانى وأوقعته على الأرض ثم أمسكت أحد المدفعين ووجهته إلى الجميع قائلة فى صوت ثابت: لا داع للمقاومة.

كان الرجلان اللذين وقعا عند الباب هما نفس الرجلين اللذين كانا فى الكوخ الخشبى عند الجبل. أشار ،أحمد، إلى ،عثمان، ليتولى حراسة الرجال الثلاثة، ثم أشار إلى الفتيات أن يتبعنه. ودخل غرفة ،خالد، فوجده يتناول طعامه.

،أحمد، : لقد كدنا نحصد بالمدافع الرشاشة . رد ،خالد، : لقد تتبعت حديثك مع ، لاسكوف،

وشاهدت كل الأحداث وأنا أقف خلف الباب وكنت مستعدا.

ومد (أحمد، يده إلى جيبه وأخرج الرسالة (سينما ٩٩) وأغلق الباب ثم أخذ يقرأ: (أكتب هذه الرسالة بسرعة وأنا في سيارة. ومعى الحقيبة التي بها المعادلات الخاصة باختراع الوقود.. إن هذه المعادلات ناقصة، وقد قصدت أن تكون ناقصة حتى لو حصل عليها أي انسان فلن يمكنه الاستفادة منها... لا أدرى كيف استطعت الهرب من قلعة الرعب، إنه مجرد حظ طيب.. ولكنى أحس الآن إني مطارد.. هناك سيارة تتبعنا على طريق دمشق - بيروت .. فعندما هريت من قلعة الرعب التي توجد في مكان ما (بلبنان) .. اتجهت الي سوريا لأضلل المطاردين. ثم حاولت العودة الي لبنان.

وانتهت الصفحة الأولى فقلب ،أحمد، الرسالة وعاد يقرأ: قررت أن أترك المظروف الذى به المعادلات فى أقرب مكان، حتى إذا استطاع المطاردون الوصول إلى فسوف يجدون الحقيبة معى.. ولكن ستكون فارغة.. إننا نقترب الآن من العدود.. وسأعطى المظروف لأى شخص وأطلب منه أن يرسله على عنوانى القديم فى الجبل فى كفر زيبان وهذه الرسالة تفويض منى باستلام

المطروف... اننى لا أعرف حتى الآن أين أضع هذه الرسالة.. إن ذلك يتوقف على الأماكن التى سألجأ اليها لتضليل المطاردين.

قال ، أحمد، موجها حديثه إلى ، إلهام، : هل تعرفين كفر زيبان ؟.

، إلهام، : نعم .. إنها قرية صغيرة على مسافة نحو ساعة من بيروت.

«أحمد»: ستذهبين أنت و«ريما» و«زبيدة» و«خالد» إلى هناك» وإسألوا عن عنوان الدكتور.. واحصلوا على المظروف بأى ثمن. وسأقوم أنا و«عثمان» بمحاولة انقاذ الدكتور.. فلابد انهم أخفوه في مكان ما في «بيروت»، انتظارا لحصولهم على المعادلات.. وخذى معك رسالة الدكتور مع توكيل منه باستلام المظروف.

وأسرعت الفتيات ودخالد، لتنفيذ ما طلبه دأحمد، .

جلس ، أحمد، وفي يده مسدس ويجانبه ، عثمان، وأمامهما ، لاسكوف، والرجلان رافعين أيديهما إلى أعلى .. وقال ، أحمد، : أظن أنه لاداع للمقاومة أكثر.. وقولوا لنا أين الدكتور ، معروف، . قال ، لاسكوف، : أليس من الأفضل أن نتفق ؟

فالدكتور عندنا، وعندكم المعادلات، والدكتور بدون المعادلات لايساوى شيئا لانها ناقصة، فادفعوا لنا ثمن الدكتور وخذوه.. أو ندفع لكم ثمن المعادلات ونأخذها.

قال «أحمد» مبتسما: فكرة معقولة جدا.. ولكنك نسبت شيئا.. انك بين أيدينا، وعن طريقك سوف نعرف مكان الدكتور.

ابتسم ، لاسكوف، وقال: هل تسمح لى بتدخين سيجارة وأخرج ، عثمان، علبة السجائر والولاعة من جيب ، لاسكوف، وناونها له، فأخذ سيجارة، ووضعها فى فمه ثم وجه حديثه إلى ،أحمد، قائلا: لعلك لم تسمع عنى من قبل ؟.

وأحمد،: بل سمعت، فأنت وبرنارد لاسكوف، عالم الكيمياء الذى تحول إلى رجل عصابات دموى بعد أن أصيب في رأسه أثناء إحدى تجاريه.

الاسكوف،: ورغم ذلك فلست زعيم هذه المجموعة فهناك من هو أخطر منى، وأشد بطشا.. ولو اعترف أي واحد من مجموعتنا فسوف يقتل.

الحدد: انتى أضمن لكم حماية.. رجال الأمن في لينان.

الاسكوف،: انك واهم ياصغيري!.

ثم ضغط ، لاسكوف، الولاعة.. وحدث ما لم يكن في الحسبان.. فقد انبعث منها ضوء شديد مبهر كأنه ضوء الشمس مضاعفا منات المرات.. وأحس ،أحمد، كأن سيفا اخترق عينيه.. ودارت الدنيا به.. وأحس بيد قوية تجذب المسدس من يده.. وصوت آمر يقول:

- لاتتحرك!..

ومثلما حدث لد،أحمد، حدث لد،عثمان، وعندما فتح الصديقان أعينهما بعد لصظات كان رلاسكوف، يقف في أحد أركان الصالة وهو يوجه مسدسه اليهما. ثم قال باستخفاف:



المفاجآت لم تنته بعد..

كان الرجلان الآخران قد أصيبا كما أصيب احمد، و،عثمان، فأخذا يفركان عيونهما من شدة الألم.. وبينما كان ،أحمد، يضع يديه فوق عينيه ويفكر في الخطوة التالية قال ،لاسكوف،: لعلكم أنتم الأربعة نسيتم اننى عالم كيميائي وأن لي مخترعاتي الخاصة.. ما رأيكم؟ أليست لعبة مسلية؟.

لم يرد أحد فسمضى الاسكوف، يقول: ويالمناسبة فإننى أضع عدسات على عينى تمنع تأثير الضوء!!.

وسكت «لاسكوف» لحظات ثم قال: والآن ياصغيرى العزيز انك تعرف أين المعادلات. وهو سر يساوى ملايين.. فأين الخطاب السرى؟!.

وأحمده: إنه ليس معى.

قال الاسكوف، بهدوء: اننى اصدقك.. فقد خرج منذ ربع ساعة مع الفتيات الثلاث، وصديقكم الذي خدعنا.

ثم أشار لهم بالغروج من الباب فخرجوا.. ووصلوا إلى الشارع..

كانت سيارة العصابة الضخمة في الانتظار..

فقال «لاسكوف»: سنذهب لمقابلة الزعيم.. وأعتقد انكما هناك سوف تعترفان..

كانت الشوارع خالية في هذه الساعة المتأخرة من الليل.. فمضت السيارة مسرعة، وسرعان ماغادرت بيروت الى طريق الجبل في اتجاه «البقاع».. وبعد مسيرة نحو ساعة، أخرج أحد المعاونين شريطا لاصقا وضعه على عيني «أحمد» و،عثمان» وعرف الصديقان انه لمنعهما من معرفة الطريق الذي سيسلكانه إلى مقر الزعيم المجهول.

ولم يكن ،أحمد، و،عثمان، يفكران فى تلك اللحظة الا فى معرفة مقر الزعيم.. فقد كان هذا هو الحل الوحيد للوصول الى ،معروف مبارك، وربما بقية العلماء الذين اختطفوا فى السنوات الأخيرة كما قال رقم ،صفر،.

ومضت السيارة تشق طريقها في أرض غير ممهدة، وأحس ،عثمان، و،أحمد، بالمطبات والحفر، ثم عاد الطريق أملسا لمسافة قصيرة لاتزيد على كيلومتر واحد ثم وقفت تماما ودارت حول نفسها، ثم أحس الصديقان كأنها تنزل في مصعد الى عمق سحيق ثم استقرت مرة أخرى، وسمعا صوت أجراس تدوى من بعيد وسمعا أصوات الأبواب وهى تفتح، ثم امتدت الأيدى اليهما فأخرجتهما من مكانهما، وسمعا صوتا يقول: ألم يكن هناك حل آخر سوى احضارهما هنا؟.

وسمعوف، ولاسكوف، مهتم بالقضاء عسلسى هسده عسلسى هسده الشبان اهتماما الشبان اهتماما أجهزة أمن أن تضايقه مثلما وعلى القور سمعا صوتا يقول لهما:





## الموت لييس أسوأ الحلول!

مد «أحمد» يده ونزع الشريط اللاصق، وفوجىء بالضوء الشديد يبهر عينيه ويصوت يقول: لاتقدم على عمل بعد الآن قبل أن تؤمر يه...

ونزع ،عشمان، هو الآخر الشريط، ونظرا حولهما، كانت غرفة فارغة تعاما مبنية بالأسمنت المسلح، وكانت قطرات المياه التي تجمعت على الجدران وفتحات التهوية العالية التي بها.. تؤكد انها مبنية تحت الأرض وكانت هناك مقاعد من الخشب المصقول.. وطاولة صغيرة عليها بعض الأوراق والأقلام.

لم يكن هناك أحد فى الغرفة.. فعرفا أن الزعيم المجهول يتحدث اليهما من ميكروفون وتأكدا من

وجود كاميرا تليفزيون تنقل تحركاتهما اليه مادام قد شاهد «أحمد» وهو ينزع الشريط اللاصق عن عينيه.

عاد الصوت يقول: إنكما الآن في مكان لايعلمه أحدد. ولا أظن أن أحدا سوف يسعى إلى انقاذكما.. أريدكما أن تجيبا عن عدة اسئلة.. وأرجو ان تنجما في الامتحان.

وسكت لحظات، ثم قال: اسم كل منكما بالتامل وسنه...

لم يتمالك ،أحمد، نفسه فقال لـ، عثمان، : يبدو أننا سنمتحن في الثانوية العامة!.

وابتسم «عثمان» وبرقت أسنانه البيضاء فى وجهه الأسمر. وارتفع الصوت مرة أخرى بنغمة متضايقة:

- ريما كانت هذه آخر نكتة وآخر ابتسامة! أكتبا...
  - ماهى الجهة التى تعملون لحسابها؟.
- ما اسم رئيس هذه الجهة ؟ وأين مقرها؟ ومن يعمل معكم؟ وكيف علمتما بقصة «معروف مبارك»!

«عثمان»: نعم.. انه لم يسألنا عن الفتيات ولا

عن «خالد».. ولا عن الرسالة!

،أحمد،: إن هذا مايقلقنى أكثر من أى شىء آخر.. فمعنى هذا انه لم يسألنا عنهم أنه قد وصل إليهم واختطفهم.

وأخذا ينظران إلى الأسئلة. من المؤكد أنهما لن يجيبا عليها.. ونظر ،أحمد، إلى ساعته وكانت تشير إلى الثالثة، وأخذ يفكر فى الفتيات، ماذا حدث لهن و،خالد، .. وهل تم الحصول على المظروف الذى به المعادلات؟ وأين ذهب به؟

وأخرجه من خواطره صوت الرجل المجهول يقول:

- يبدو أننى سأضطر الى استخدام العنف معكما ولكنى، وفاء بوعدى.. سوف أترككما المدة التى وعدت بها.

قال ،أحمد، لـ، عثمان، : هل تعرف ما هو أفضل طل.

صمت ،عثمان، فقال ،أحمد،: أفضل مانفعله أن ننام. لنستعد للصراع المقبل معهم.

وأبعد ،أحمد، كرسيه، ثم مد قدميه على كرسى آخر وشبك ذراعيه خلف رأسه وأغمض عينيه بعد أن جعل اتجاه النور خلفه وسرعان ماقلده

اعثمان، .. ولم تمض لعظات حتى راحا فى نوم عميق .

بعد ساعة تقريبا استيقظ ،أحمد، ولكنه ظل مغمض العينين.. كان يفكر في المأزق الذي هما فيه، غرفة مصفحة تحت الأرض مراقبة بواسطة كاميرا تليفزيونية اصدقاؤهما بعيدون عنهما، رقم مصفر، لايعلم شيئا.. وفتح عينيه فتحة ضيقة. تكفى فقط للنظر من خلال جفنيه المطبقة، وأخذ يتأمل الغرفة.. المساحة حوالي ثلاثة أمتار في أربعة.. فتحات التهوية عالية.. ولكن لا يمكن الوصول إليها إذا وقف فوق كرسى، الباب يفتح ويغلق بطريقة اتوماتيكية من الخارج، فليس هناك ويغلق بطريقة اتوماتيكية من الخارج، فليس هناك أن لقفل، ولكن أبن عدسة الكاميرا؟.. انها ليست



فى الجدران الثلاثة التى أمامه.. انها إما فى السقف او فى الجدار الذى خلقه.. وتظاهر بأنه يسند رأسه على ظهر المقعد ونظر إلى السقف كان الضوء الكهربائى يأتى من مستطيل زجاجى وفى الأغلب فإن عدسة الكاميرا فى نفس المكان.

كانت الساعة التى نامها قد بعثت فى جسده بعض النشاط وساعدت ذهنه وأعصابه على الاسترخاء.. فأصبح مستعدا مرة أخرى للتفكير العميق.. وأخذ يتذكر التدريبات التى مروا بها.. خاصة مايتعلق بالغرف المغلقة.

قفزت فى ذهنه خطة معينة.. لكنه يريد أن يخطر ،عثمان، بها دون ان يراهما أحد.. حسب المسافة بينه وبين ،عثمان، .. ثم تظاهر بأنه يتقلب فى كرسيه.. وأنه سيقع، ومد يده يتساند على مقعد ،عثمان، وجذبه بشدة، ووقعا معا على الأرض.. وهمس فى أذن ،عثمان، بسرعة بما يريد.. ثم وقف وهو ساخط.. وكذلك فعل ،عثمان،

بعد لحظات عادا الى التظاهر بالنوم. ولكن كلا منهما كان يفكر فى دوره.. ان الخطة تعتمد على الحركة السريعة المفاجئة المضبوطة المسافة

والتوقيت.

ومر الوقت، والصمت يخيم على المكان الا من صوت ماكينات بعيدة تدور.. وتساءل ،أحمد، فى نفسه عن المكان الذى هما فيه.. اين يقع، لقد قطعا نحو ساعتين بالسيارة، أى انهما فى المتوسط على بعد ١٢٠ الى ١٨٠ كيلومترا عن بيروت، ولكن فى أى اتجاه. انها مسافة تكفى للوصول إلى دمشق مثلا.. وريما إلى الأردن..

نظر ،أحمد، الى ساعته التى كانت تشير الى الخامسة والنصف.. وكان ،عثمان، مستسلما للنوم.. ولم يبق سوى نصف ساعة.

كان عقرب الدقائق يمضى سريعا على وجه الساعة.. و،أحمد، يمعن فى التفكير.. ويركز تقكيره فى اللحظات القادمة... وتعامد العقربان.. الساعة السادسة، وسمع ،أحمد، صوتا لم يكن هو صوت الزعيم المجهول.. صوتا يقول: لقد دقت الساعة السادسة .. ولم تكتبا شيئا.. وعندى تعليمات أن أنذركما للمرة الأخيرة!!

ظل وجه «أحمد» جامدا.. وكان «عثمان» قد استيقط على الصوت وتمطى وقال لـ«أحمد» : صباح الخير...

قال ،أحمد،: صباح الخير.

ولو رآهما إى انسان في هذه اللحظة لظن انهما مستسلمان لمصيرهما.. فلم يكن يبدو على وجهى الشابين أى أثر لما هما مقدمان عليه.. وفجأة شاهدا الباب يفتح بهدوء.. وفجأة أيضا تحرك الشيطانان.. قذف «أحمد» بكرسى إلى السقف أصاب المستطيل الزجاجي فحطمه وساد الظلام.. وفي نفس الوقت كان «عشمان» يدفع الطاولة بقوة الصاروخ الى فتحة الباب ليمنعه من فوق الطاولة التي سدت الباب ويطوح بقدمه بقوة فوق الطاولة التي سدت الباب ويطوح بقدمه بقوة في وجه الرجل الذي أطل عليهما فانطرح على ظهره.. ثم انقض «أحمد» على رجل آخر ظهر ظهري «عثمان» بكرسي على الرجل فسقط.. وفي هوى «عثمان» بكرسي على الرجل فسقط.. وفي اللحظة التالية كانا يقفان في الدهليز المضاء..

وقبل أن يأخذا قرارا سمعا صوت أقدام تأتى من دهليز متقاطع فأسرعا يجريان إلى ركن الدهليز، والتصقا بالحائط.. وبرز من الدهليز المجاور آخر ماتوقعاه.. الفتيات الثلاث يسرن، وخلفهن حارسان مسلحان.. وكتم ،أحمد،



واعثمان، أنفاسهما حتى مر الموكب وأصبح ظهر الحارسين اليهما.. وفي قفزة هائلة انقض كل منهما على حارس.. والتفتت الفتيات الثلاث على آخر ما كن يتوقعن.. وانضممن الى المعركة التي لم تستمر سوى ثوان قليلة، سقط على اثرها الحارسان على الأرض غانبين عن الوعى.

وقال دأحمد،: أين دخالد، ؟

• الهام: : لاندرى.. انه لم يغادر العمارة معنا!! • أحمد: شيء غريب.. المهم اننى ألاحظ أن الدهاليز فارغة من الحراس.

، عشمان، : يبدو أن كل شيء يتحرك هنا بأوامر.. فلا يتحرك الحراس الا بتعليمات .. تدخلت ، زييدة، في الحديث قائلة: هيا بنا نبحث عن غرفة التحكم هنا.. ان كل شيء في المكان يتحرك بالكهرباء.. وإذا استطعنا التحكم فيها سيطرنا على المكان.

، عشمان،: انك متخصصة في الكهرباء يا، زييدة، وهذه فرصتك.

وكانت ازبيدة تنظر طول الوقت فى التوصيلات الكهربانية. محاولة الوصول الى المصدر الرئيسى. ثم أشارت إلى آخر الدهليز الذى يقون فيه.. وقالت غرفة التحكم من هنا.

قال ،أحمد، : سننقسم إلى قمسين ،عثمان، و، زييدة، و، ريما، ... وأنا و، إلهام، .. كل فريق يتقدم والآخر يحميه وهكذا.. فليس من المعقول أن نتحرك معا بهذا الشكل.

كان كل من ،عثمان، و،أحمد، قد التقط مدفعا رشاشا. وسارت مجموعة ،عثمان، في البداية، ويعدها ببضعة أمتار سار ،أحمد، و،إلهام، وعند مدخل كل دهليز كانت المجموعة المتقدمة تعطى إشارة الأمان إلى المجموعة التالية وهكذا.. و،زييدة، تراقب التوصيلات الكهريانية حتى وصلوا في النهاية إلى حائط من الرخام الأسود انتشرت



عليه مجموعة من العقارب والساعات والمؤشرات الكهربائية.. وأشارت «زبيدة» إلى الحائط وقالت: قاعة التحكم الكهربائية خلف هذا الحائط.

أشار «عثمان» إلى «أحمد» و«إلهام».. فلحقا بالمجموعة وهمس «عثمان»: خلف هذا الحائط توجد قاعة التحكم المركزي في شبكة الكهرباء.

قال «أحمد»: مازلت مستريبا فى هذه الدهاليز الخالية.. أخشى أن نكون مراقبين طول الوقت دون أن ندرى.. المهم الآن سنقتحم هذه الغرفة المي ثمن. فعن طريقها يمكن أن نتحكم كما قالت

«زبيدة» في حركة هذا المكان العجيب.. وسنقتحم غرفة التحكم على ثلاث مجموعات.. أنا وحدى المجموعة الأولى. بعدى «عثمان» و«ريما» بعدها «إلهام» و«زبيدة».. ومن المهم جدا المحافظة على سلامة «زبيدة» فهي أملنا في إدارة الصراع المقبل!!.

كان الحائط الرخامى يقع على طرف دهليز من الصخر. وسرعان ما رفع «أحمد» مدفعه الرشاش. وانحرف داخل الدهليز شاهرا مدفعه، ولحيرته الشديدة، كان الدهليز ، كبقية الدهاليز خاليا ،



وأرسل بصره الى نهاية الدهليز،ولاحظ على الفورأنه ليس أصما كبقية الدهاليز التى مروا بها.. فقد كان هناك عددا من الغرف المغلقة الأبواب على الجانبين.. كانت كلها متشابهة وعلى كل باب مجموعة من الأزرار وضوء مختلف اللون.. وظهرت المجموعة التالية.. وأشار ،أحمد، إلى ، زييدة، أن تتقدم وترى الأبواب. تقدمت ازييدة، تنظر إلى كل باب نظرة عاجلة. ثم أشارت إلى أول باب في الدهليز اشارة يفهم منها أشارت إلى أول باب في الدهليز اشارة يفهم منها وفي تلك اللحظة حدث ما لم يكن في الحسبان.. فقد ظهر باب خفي عند طرف الدهليز أخذ يغلق ويدا واضحا أن الدهليز هو سجنهم الجديد فقد ويدا واضحا أن الدهليز هو سجنهم الجديد فقد أغلق من الناحيتين.

ولم تتردد ، زبیدة، .. اتجهت فورا إلى الباب الذى أشارت الیه، ثم صاحت به عثمان، : أطلق الرصاص هنا!!

كان ما أشارت اليه هو مجموعة الازرار التي على الباب.

وأطلق اعتمان، دفعة من مدفعه الرشاش،

وتطاير شرر مخيف.. وفتح الباب.. وأطلق اعثمان، دفعة أخرى من الرصاص داخل الباب.. فظهر رجل مذعور رافعا يديه إلى فوق، وأسرعت زييدة، إلى داخل الغرفة فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه مجموعة الحراس من غرفتين متقابلتين فى الدهليز يحملون المدافع الرشاشة.. وصاح دأحمد، : انبطحوا أرضا !!

وأطلق مدفعه في اتجاه الصراس.. وفرقع الرصاص في الدهليز بين الحراس والأصدقاء.. وترنح اعتمان، ووقع على الأرض.. ثم تبعته اريما، ولكن اعتمان، الباسل ظل يطلق مدفعه رغم سقوطه على الأرض.





## وجــــه الشـيطان إ

نظرت البيدة، في لوحات الأزرار المتعددة التي أمامها.. ورأت خريطة للمبنى كله قد توزعت عليها مختلف أنواع الأزرار، وأدركت أن المبنى مكون من ثلاثة طوابق.. وكان اعتمان، قد زحف إلى داخل الغرفة، ومدفعه في يده مصوبا على الرجل المسئول عن غرفة التحكم

قال ،عثمان، لـ،زبيدة،: أغلقى جميع الغرف التى فى القلعة حتى نقلل عدد المهاجمين بقدر الإمكان.

وتحت تهديد المدفع أشار الرجل إلى مجموعة من الأزرار أخذت ، زبيدة، تغلقها واحدا بعد الآخر.. ودخل بقية الزملاء إلى الغرفة.و،أحمد، يحميهم بمدفعه الرشاش.. وكانت ، إلهام، تحمل ، ريما، المصابة.

قال ،أحمد، وظهره إلى الداخل، ووجهه إلى الخارج ومدفعه في يده: نريد فتح الدهليز فوراً.

وأشار الرجل إلى مجموعة أخرى من الأزرار خاصة بالدهاليز.. وكل واحد يحمل رقما.. وسرعان ما استطاعت ، زبيدة، العثور على الزر الخاص بالدهليز ففتحته.. وبدأ الحراس الذين كانوا خارج غرفهم يقتربون ويحاصرون الشياطين الخمسة مكانهم.. ولكن فجأة سمع الشياطين فرقعة مدفع رشاش تأتى من طرف الدهليز.. وشاهدوا الحراس وبعضهم يترنح، والبعض الآخر بحدى.

ونظر ،أحمد، بطرف عينه إلى نهاية الدهليز... وكم كانت دهشته عندما وجد ،خالد، يتقدم وبيده مدفع يطلق رصاصه كالمطر خلف الحراس الهاربين.

صاح «أحمد»: إنه «خالد».

وذهل الشياطين الخمسة ,. ،خالد، .. كيف حضر إلى هذا المكان!! كيف دخل!! ولكن لم يكن هنا وقت للاجابات.

قالت ، زبيدة ،: المكان مكون من ثلاثة طوابق . . ويبدوا أنه مقسم على السكان كل حسب تخصصه .

صاح ،أحمد، بالرجل الذي أسروه: أين تقع غرفة الزعيم؟

قال الرجل: الزعيم وأعوانه الكيار في الطابق العلوى في في الأرض. الأسرى والحراس في الطابق الثاني تحت الأرض حيث نحن الآن.. الطابق الشالث تحت الأرض. وبه المعمل والعلماء!!.

العلماء؟ العلماء؟.

الرجل: نعم.. وأنا منهم.. فقد كنت عالما في الكهرياء، وقد اختطفت منذ ثلاث سنوات وأنا على استعداد للتعاون معكم.

الحمد،: عظيم .. هل تستطيع التحكم في غرفة الزعيم من هنا؟.

. الرجل: لا .. إنها الفرقة الوحيدة التي يمكن التحكم فيها من داخلها.

الحمد،: اغلق جميع أبواب الحراس وأعوان الزعيم .. وافتح لنا باب الطابق الثالث.

الرجل: لقد قامت هذه الآنسة باغلاق أبواب الحراس منذ قليل.

وأخذ الرجل يعمل يديه في الأزرار وهو يقول: ولا أدرى اذا كان الأعوان الكبار قد أحسوا بما يحدث هنا أم لا!! فإن الطوابق الثلاثة معزولة عن بعضها، ولكنى أغلقت الآن ابواب كبار الأعوان.

،أحمد،: ستبقى هنا مع ،زبيدة، وإذا احتجنا إلى شيء سنرسل لكما.. وسيبقى معكما ،عثمان، وريما، فهما مصابان.

وانحنى وأحمد، على وعثمان، .. الذى كان مصابا فى ساقه .. وكذلك وريما، وقال: أرجو أن تكون الاصابات سطحية، فابقيا هنا، وسأصعد إلى الطابق الأول لمقابلة الزعيم. وينزل وخالد، ووإلهام، إلى الطابق الثالث تحت الأرض لتحرير العلماء.

وخرج الرجل معهم الى الدهليز وأشار الى الأماكن التى سيدخلونها وشرح لهم معالم الطريق.

وقال الرجل: إن باب غرفة الزعيم ضعف حجم الابواب العادية.

صعد ،أحمد، على سلم حديدى حلزونى الى الطابق الثالث.. ولأول مرة منذ أن دخل المكان يشاهد ضوء الشمس يغمر الدنيا.. كانت أكثر الغرف مغلقة.، ومن الواضح أن أعوان الزعيم

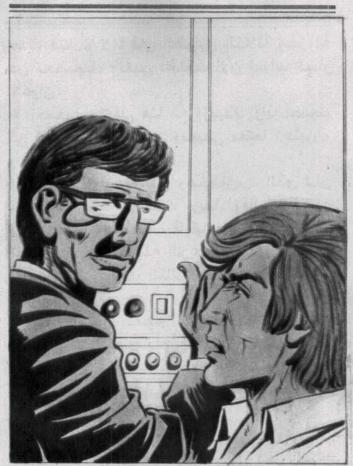

قال الرجل: الزعيم وأعوانه الكبار في الطابق العلوى فوق الأرض، الأسرى والحراس في الطابق الثاني حيث نحن الآن .. الطابق الثالث تحت الأرض .. ب المعمل والعاماء.

الكبار لم يحسوا بما يدور تحتهم أو أن الأبواب أغلقت عليهم.. وأخذ «أحمد» يجرى فى مختلف الاتجاهات باحثا عن غرفة الزعيم ذات الباب الكبير.. وسرعان ماوجدها، وكان الباب مفتوحا، فدخل مسرعا، ولم يكد يجتاز عتبة الباب حتى انقض عليه شخص من الخلف وطرحه أرضا. ثم جثم على صدره وأخذ يحاول خنقه.

استخدم ،أحمد، ماتعلمه من فنون ،الكاراتيه، . فأدار جسمه كالبريمة السريعة فأفلت من تحت الرجل. وكان الآخر قد قام واقفا وتواجها بدون سلاح.

وكان المدفع الرشاش الذى سقط من «أحمد» قريبا منهما.. واستمات كل واحد فى الوصول إليه، واستطاع الرجل فى النهاية أن يضع يده عليه، ولكن ضربة من قدم «أحمد» أطاحت بالمدفع بعيدا.. واستمر الصراع.. ووصلا إلى باب الغرفة ووقفا ملتحمين واستطاع الرجل أن يدفع «أحمد» بقوة، فارتظمت رأسه بالباب الحديدى وأحس بدوار.. ثم شاهد الرجل يجرى مغادرا الغرفة الى الدهليز فجرى خلفه.. واستطاع الرجل أن ينفذ من الدهليز الى الخارج، وجرى «أحمد»

ولكنه، لم ير الرجل. كانت هناك حديقة واسعية كثيفة الاشجار.. وأدرك ،أحمد، أن الرجل يتريص به . . وفكر لعظة واحدة ، ثم عاد إلى الغرفة جاريا فأحضر المدفع الرشاش وعاد الى الحديقة، وفجأة سمع على مسافة منه صوت محرك سيارة.. فجرى في اتجاه الصوت.. وكم كانت دهشته عندما شاهد طائرة صغيرة تجرى على مدرج بين الأشجار وأدرك ،أحمد، أن الزعيم المخيف يحاول الهرب بالطائرة.. جرى «أحمد، في اتجاه المدرج. ولكن الطائرة كانت قد استكملت سرعتها وارتفعت عن الأرض، ولم يتردد.. رفع مدفعه الرشاش واطلق سيلا من الرصاص في اتجاه الطائرة، ولكن الطائرة ارتفعت في الجو وانطلقت تهدر فوقه. ثم غادرت المكان.. وأحس وأحمد، بالضيق يشمل كيانه كله فقد استطاع الزعيم الهرب.. ولكن الطائرة لم تبتعد كثيرا فقد شاهد الحمد، خيطا من الدخان ينبثق منها.. وادرك أنه أصاب خزان الوقود في الطائرة وأن النيران ستشتعل فيها .. ولم تمض ثوان حتى انفجرت الطائرة وسقطت.

عاد ،أحمد، مسرعا إلى الطابق الثاني حيث

كان ،عثمان، و،ريما، و،زبيدة، في غرفة التحكم، كان يخشى أن يكون أعوان الزعيم أو بعض الحراس قد هجموا عليهم، ولكنه وجدهم مكانهم، وقد ريطت ،زبيدة، بخبرتها الطبية الجراح التي أصيب بها ،عثمان، .. و،ريما، .

وبعد لحظات ظهرت «إلهام» و«خالد» ومعهما عدد من الرجال في ملابس النوم، وقال «خالد» مبتسما:

- هؤلاء هم العلماء الذين أختطفوا فى السنوات الأخيرة.. لقد أختطفوا جميعا ليقوموا بتنفيذ خطط الزعيم الجهنمية فى اختراع الأسلحة .. وتنفيذ مشروعات علمية هامة لا يحلم بها أحد ... أحمد ، : سنغادر المكان بسرعة.. ومن المهم أن نجد وسيلةللاتصال برقم ، صفر، فنخطره بما حدث ليبلغ الجهات المسئولة .

قالت ، الهام ،: عندى طريقة الاتصال.. فعندما نزلت أنا و ، خيدة ، و ، ريما ، و ،خالد، لإحضار المظروف ، تخلف، خالد ، وقرر أن يعود اليكما أنت و ، عثمان ، ، ولا أدرى ماذا فعل بعد ذلك ، فإننى لم أره مرةأخرى إلا هنا ... المهم ذهبت ، ريما ، و،زبيدة ، لإحضار سيارتى



أصاب احمد خزان الوقود في الطائرة .. ولم تمض شوان حتى انفجرت الطائرة وسقطت .

وصعدت إلى شقتى لإحضار المفاتيح فوجدت رسالة من رقم ، صفر ، .

قال ، أحمد ، مقاطعا: هل فهم رسالتى ؟. ، الهام، : طبعا ، لقد فهم أنك تريد ألا يتصل بك تليفونيا ، لهذا ترك لى رسالة تحت الباب وقد أوضح بها الطريقة التى تتصل عن طريقها به!!

، أحمد ، : هيا بنا ، وسنأخذ العلماء معنا .. فهم فيهم ، معروف مبارك ؟ ! .

أ خالد ، : إنه مريض جدا ، فعندما خطفوه ضربوه على رأسه بشدة ، وطبعا لم يحتمل الرجل العجوز الضرب ، فأصيب بارتجاج في المخ . أحمد ، : فهمت الآن لماذا لم يعترف بمكان

، (حمد ، : فهمت الان لعادا لم يعترف بعدان الرسالة السرية والمظروف الذى به المعادلات ، ولهذا السبب وحده استطعنا الوصول إلى هذا المكان .. هيا بنا.. .

بعد ساعات من هذه الأحداث كانت قوات الأمن اللبنانية تطبق على مقر العصابة الرهيبة، وكان أحمد، يجلس ليكتب تقريرا لرقم ، صفر ، عن الأحداث التى وقعت ، وقال فى تقريره : لقد شككت فى رجل الأمن الذى أرسلته لحماية

«معروف مبارك، وذلك عندما حاول إيهامنابأن «معروف، قد اختطف عن طريق نافذة الحمام ، لقد فحصتها وفحصت الحائط الخارجي ، وكان من الواضح أنه من المستحيل خطفه عن هذا الطريق.. وتقديري لما حدث هو أنه كان يتبع دمعروف، في طريق ددمشق - بيروت، ، ثم في البيروت، نفسها، حتى دخوله السينما، ثم حتى فندق نورماندی وعندما اتصل بك ، معروف ، استمع (السكوف) إلى المكالمة ريما عن طريق رشوة كاتب الفندق.. وسمعكما تتحدثان وعرف كلمة السر ، سلطة بدون بصل ، ، فاستأجر غرفة بجوار،معروف، ، ثم صعد إليه وقال له كلمة السر، وفتح «معروف»الباب وعندما شاهد الاسكوف، عَرفه على القور فجرى إلى الحمام محاولا القرار، واستطاع في لعظة أن يكتب بالصابون رمز الرسالة السرية.. واقتحم (لاسكوف) الحمام وضرب (معروف) على رأسه، ثم نقله إلى غرفته المجاورة، وانتظر حضور رجل الأمن الحقيقى في غرفة ،معروف، وفتح له الباب على أنه امعروف، اواستطاع أن يضربه ثم ينقله إلى غرفته أيضا.. وحضرنا نحن بعد ذك،



وتظاهر الاسكوف، أنه حضر بعدنا.. وقلت له أنت على رقم تليفوننا ليتصل بنا وبعد ذلك استطاع أن يراقب تحركاتنا.. هذا هو التفسير الوحيد الذي حدث .

وجلس الأصدقاء حول فراش ، عشمان ، ورزيدة ، الجريحين ، وقالت ، إلهام ، حتى الآن لا أعرف كيف وصلت يا ،خاند ، إلى مقر العصابة أقال ، خاند ، : عندما نزلت معكن وتركنا ،أحمد ، و ،عثمان ، وحدهما مع رجال العصابة الثلاثة خشيت من احتمال هجوم آخر للعصابة على شقتنا ، ورأيت أنكن أنت و ، زييدة ، و ، ريما ، يمكنكن الذهاب وإحضار المظروف وحدكن وهكذا بقيت في ظلام السلم أنتظر ، وفعلا بعد فترة

شاهدت ، أحمد ، و ،عثمان، وخلفهما ، لاسكوف، والرجلان الآخران ينزلون ، وأدركت أن ما كنت أخشاه قد وقع ، فأسرعت إلى الشارع واختبأت في حقيبة سيارة العصابة التي كانت بالباب.. ووصلت إلى مقر العصابة ويقيت في مكاني في السيارة حتى سمعت طلقات الرصاص فخرجت ، وتغلبت على حارس الباب وأخذت مدفعه الرشاش واقتحمت المكان .

قال ، أحمد ، : إنك رائع يا ، خالد، .. ولكن بقيت نقطة أخيرة .. كيف وقعت الفتيات الثلاث في الأسر؟ قالت ، إلهام، : أعتقد أن العصابة كانت تستخدم طريقة الرقابة المزدوجة .. فقد



حضروا إلى شقتنا فى سيارتين .. واحدة فيها الاسكوف، والرجلان الآخران.. والثانية بها مجموعة أخرى .. وكانت السيارة الثانية تقف على مبعدة تراقب ، وعندما شاهدتنا ننزل تحركت خلفنا ، وقد استطاعوا بسيارتهم السريعة الوصول إلينا . وقرب قرية ، كفر زبيان ، ضربوا عجلات السيارة بالرصاص ثم هاجمونا بالمدافع الرشاشة.

« عثمان » : والمظروف ! .

« إلهام »: إنه فى مكان ما فى الجبل.. فعندما هاجمتنا العصابة تخلصنا منه فى الظلام وقذفته بكل قوتى فى وسط الشجر الذى هناك قرب قرية كفر زبيان...

« أحمد » : لن يكون البحث عنه مشكلة ؟ . ·

وابتسم ، أحمد ، ل ، إلهام ، عندما مدت يدها البه بالرسالة السرية قائلة : وهذه هى الرسالة السرية التى كشفت النقاب عن هذه العصابة الجهنمية. لقد شبكتها بدبوس في شعرى .

وسمعوا جرس التليفون ومد « أحمد » يده واستمع إلى رقم « صفر » يقول : لقد اعترف «لاسكوف» ، وما قلته صحيح . لقد كان يطارد «معروف» على طريق «دمشق – بيروت» ، ثم فقد

أثره فترة، ثم عثر عليه مرة أخرى وطارده.. واستطاع «معروف» أن يدخل السينما ويضع الرسالة، ثم خرج في الثانية عشرة ليلا ، وظل يركب تاكسيات مختلفة لتضليل العصابة حتى وصل إلى فندق نورماندى، وكانوا خلفه .. وخطفوه، كما خطفوا رجل الأمن الحقيقي ودارت عجلة الأحداث بعد ذلك كما تعرف.. إنني لا أدرى ماذا أقول لكم.. ولكن من المؤكد أنه ليس هناك لغة يمكن أن تكون فيها الكلمات المناسبة للثناء عليكم.

تمت



## المغامرة القادسة لعسبنة الأقسسزام

الشياطين الـ ١٣ يجتمعون في مهمة سرية للغاية!!

اختراق الأنظمة الأمنية الالكترونية للمقر وأنظمة المعلومات. من الذى استطاع الوصول إلى هذه البرامج، رغم شدة سريتها، وكيف وصلوا إليها؟

من هم الأقزام؟! وكيف استطاعوا بث رسائلهم على موجات أجهزة الاستقبال الخاصة بالشياطين الـ ١٣٠؟!

أقرأ تفاصيل المغامرة المثيرة العدد القادم.

سنية عامس تنفيذ: مجدى إسحق

ه أكتوبر ١٩٩٦

